## لثمن السابع من الحزب السابع

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا نَلُؤُونَ عَلَىٰٓ أَحَـدٍ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي ٱلْخَبِرلِكُمْ فَأَثَلْبَكُمْ غَمَّا بِغَيْمِ لِتَكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰمَا فَ اتَّكُرُ وَلَا مَا آأَصَلِ كُمُّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ عَا تَعَمَّلُونَ ٥ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِن بَعْدِ الْغُنَمِّ أَمَنَةً نَعْ اسَا يَغْشِي طَآبِفَةً مِنكُرُ وَطَآبِفَةٌ قَدَ آهَمَتُهُمُوٓ أَنْفُسُهُمۡ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ أَكْهَقِ ظَنَّ أَكْجَاهِ لِيَّةِ يَفْولُونَ هَلَ لَّنَا مِنَ أَلَامُ رِمِن شَحَّءِ قُلِ إِنَّ أَلَامُ رَكُلَّهُ ولِلهُ يُحْفُونَ فِي أَنْفُسِهِم مَّا لَا يُسَبِّدُونَ لَكَّ اللَّهُ اللّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ أَلَامُرِ شَكَةً ءُ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا قُل لَوْكُنْتُمّ فِي بُهُوتِكُمُ لَبَرَزَ أَلَدِ بِنَ كُنِتِ عَلَيْهِمُ الْقَتَلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَالِيَ أَلَّهُ مَا فِي صُدُ ورِكُرُ وَلِبُمُحِيِّصَمَا فِي قُلُوبِكُرُ وَاللَّهُ مُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى أَنْجَمَعَانِ إِنَّمَا إَسْنَزَلَّهُمُ أَلشَّ يُطَنُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا أَلَّهُ عَنْهُمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهُمْ وَإِذَا ضَرَبُواْ فِي اللارْضِ أَو كَا نُواْ غُرَّى لَوْكَا نُواْ عِندَنَا مَا مَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ أَللَّهُ وَاللَّهَ حَسَّرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ بُكِمِهِ وَبُمِيتٌ وَاللَّهُ مِمَا نَعَ مَاوُنَ بَصِ يُرُّ ١٥ وَلَهِن قُتِلْنُمْ فِ سَبِيلِ اللهِ أُوْمِنُّ مَ لَعَلْفِرَةُ مُنَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ خَلَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ٥ وَلَهِن مِّتُّمُ وَ أَوْ قُتِلْتُمْ ۚ لَإِلَى أَللَّهِ تَحْتَشُرُونَ ۞ فَبِهَا رَحْمَة مِّنَ أَلَّهِ لِننَ لَمُكُمُّ وَلَوَ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظً أَلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَمُّمُ وَشَاوِرُهُمْ لِهِ الْأُمِّرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى أَلَّهَ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الْمُتُوكِّلِينَ ٥ ٳڹٞؠؘۜڞڗؙػٛ